تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص310-311: وَمِمًا وَقع إِلَى الإِمَامِ الْعَالِمِ الْعَافِظِ الثَّقَة بهاء الدّين نَاصِر السّنة مُحدث الشَّام أي مُحَمَّد الْقسم بعد وَفَاة وَالِدَة الإِمَامِ الْعَالِمِ الْحَافِظِ شيخ الْإِسْلَامِ أي الْقسم عَلِيُّ بْنُ الْحسن بن هبة اللَّهِ الشَّافِي رَحمَه اللَّه من الْفَوَائِد الَّتِي تلِيق بِهِذَا الْكتاب محْضر بِخَط بعض أَصْحَاب الإِمَامِ الْعَالِم أي نصر عبد الرَّحِيم بن الْأُسْتَاذ أبي الْقسم الْقشيري فِيهِ خطوط الْأَئِمَّة بتصحيح مقاله وموافقته في اعْتِقَاده على الْوَجْه الَّذِي هُوَ مَذْكُور في هَذَا الْكتاب فأوقفنَا عَلَيْهِ شيخنَا أَبُو مُحَمَّد الْقسم وأسمعنَاه وأمرنَا بكتابته فاكتتبْنَاه على مَا هُوَ عَلَيْهِ وأَثبتنَاه في هَذِهِ التَّرْجَمَة اللائقة بهِ وَهُوَ

بسم اللَّه الرَّحْمَن الرَّحِيم يشْهد من ثَبت اسْمه وَنسبه وَصَحَّ نهجه ومذهبه واختبر دينه وأمانته من الْأئِمَّة الْفُقَهَاء والأماثل الْعلمَاء وَأهل الْقُرْآن والمعدلين الْأَعْيَان وَكَتَبُوا خطوطهم الْمَعْرُوفَة بعباراتهم المألوفة مسارعين إلَى أَدَاء الْأَمَانَة وتوخوا في ذَلِك مَا تحظره الدّيانَة مَخَافَة قَوْله تَعَالَى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ إِن جمَاعَة من الحشوبة والأوباش الرعاع المتوسمين بالحنبلية أظهرُوا ببَغْدَادَ من الْبدع الفظيعة والمخازي الشنيعة مالم يتسمح به ملحد فضلا عَن موحد وَلَا تجوز به قادح في أصل الشَّريعَة وَلَا معطل ونسبوا كل من ينزه الْبَارِي تَعَالَى وَجل عَن النقائص والآفات وبنفي عَنهُ الْحُدُوثِ والتشبيهات وبقدسه عَن الْحُلُول والزوال وبعظمه عَن التَّغَيُّر من حَال إِلَى حَال وَعَن حُلُوله في الْحَوَادِث وحدوث الْحَوَادِث فِيه إِلَى الْكَفْر والطغيان ومنَافاة أهل الْحق وَالْإِيمَانِ وتنَاهوا في قذف الْأَئِمَّة الماضين وثلب أهل الْحق وعصابة الدّين ولعنهم في الْجَوَامِع والمشاهد والمحافل والمساجد والأسواق والطرقات وَالْخلْوَة وَالْجَمَاعَات ثمَّ غرهم الطمع والإهمال ومدهم في طغيانهم الغي والضلال إلى الطعْن فِيمَن يعتضد بهِ أَئِمَّة الْهدي وَهُوَ للشريعة العروة الوثقي وَجعلُوا أَفعاله الدِّينيَّة معاصي دنية وترقوا من ذَلِك إِلَى الْقدح في الشَّافِعي رَحْمَة الله عَلَيْهِ وَأَصْحَابِه وَاتفقَ عود الشَّيْخ الإمَام الأوحد أبي نصر ابْن الْأُسْتَاذ الإمَام زين الْإِسْلَام أبي الْقسم الْقشيري رَحْمَة اللّه عَلَيْهِ من مَكَّة حرسها اللّه فَدَعَا النَّاس إِلَى التَّوْحِيد وَقدس الْبري عَن الْحَوَادِث والتحديد فَاسْتَجَابِ لَهُ أهل التَّحْقِيق من الصُّدُورِ الْفَاضِل السَّادة الأماثل وتمادت الحشوية في ضلالتها والإصرار على جهالتها وَأَبُو إِلَّا التَّصْرِيح بأن المعبود ذُو قدم وأضراس ولهوات وأنَّامل وَأَنه ينزل بذَاتِهِ وبتردد على حمَّار في صُورَة شَاب أَمْرَد بِشعر قطط وَعَلِيهِ تَاج يلمع وَفِي رجلَيْهِ نَعْلَانِ من ذهب وَحفظ ذَلِك عَنْهُم وعللوه ودونوه فِي كتبهمْ وَالِّي الْعَوام ألقوه وَأَن هَذِهِ الْأَخْبَارِ لَا تَأْوِيلٍ لَهَا وانها تجرى على ظواهرها وتعتقد كَمَا ورد لَفظهَا وانه تَعَالَى يتَكَلَّم بصَوْت كالرعد كصهيل الْخَيل وينقمون على أهل الْحق لقولهم إن اللَّه تَعَالَى مَوْصُوف بصِفَات الْجلَال منعوت بالْعلم وَالْقُدْرَة والسمع وَالْبَصَر والحياة والإرادة وَالْكَلَام وهَذِهِ الصِّفَات قديمَة وانه يتعالى عَن قبُول الْحَوَادِث وَلَا يجوز تَشْبيه ذَاته بذَات المخلوقين وَلَا تَشْبيه كَلَامه بكَلَام ....الخ

والله العالم بحقائق الأمور،،

كتبه قربة إلى الله: القناص الرافضي